وَبَيْتَ الْوَنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ آمَرِ رَبِّحِ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَين شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَ بِالنِكَ أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ شُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِيهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ٥ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فُل لَّإِن إِجْمَعَتِ إِلاِّ نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنَّ يَّاثُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لَا يَا ثُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞ وَلَقَدَ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَنَالِ فَأَبِيَّ أَكْنَارُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ ثُفَجِ ٓ رَ لَنَا مِنَ أَلَا رُضِ يَنْبُوعًا ۞ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نِّخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّ أَلَا نُهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ ثُسُفِطَ أَلسَّمَاءَ كُمَّا زَعَمْنَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَانِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلَيِّكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخُرُفٍ آوَ تَرَقِي فِي إِللَّهَاءَ وَلَن نَوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَازِّلَ عَلَيْنَا كِتَنَبًا نَقَدُرَؤُهُۥ قُلْ شُبْحَنَ رَبِّحِ هَلَ كُنتُ إِلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلْنَّاسَ أَنْ يُومِنُوا إِذْ جَاءَ هُمُ اللَّهُ فِي إِلَّا أَن قَالُوُّا أَبَعَكَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوۡكَانَ فِي الْارْضِ مَلَيۡإِكَةٌ يَمَشُونَ مُطۡمَيِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَاءَ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ۗ ۞ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُو اللَّهُ عَدِي وَمَنْ يَبْضِيلُ فَكَن يَجِدَ لَهُمْ وَأُولِيّاءَ مِن دُونِيَّ وَنَحُنثُرُهُمْ بُوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ غُمَّيَا وَبُكُا وَصَّمَّا مَّأْوِيهُ مَ جَمَتًا مُ كُلَّمًا خَبَتَ زِدُ نَهْمُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايِنِنَا وَقَالُواْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبَعُو ثُوْنَ خَلْقًا جَدِيدًا ٥ اَوَ لَرُبَرَوَاْ